# إصلاحِاً غلاط: عوام ميس ائج غلطيوں كس إصلاح سلىلہ نمبر 1084:

مبدن الرحمن فاضل جامعه دارالعلوم كراچي متخصص جامعه اسلاميه طيبه كراچي

کیر ا(Crab) حلال ہے یاحرام؟

آجکل کیٹرا کھانے کارواج عام ہے، بعض لوگ توشوقیہ کھاتے ہیں جبکہ بعض لوگ کسی مرض کے علاج کے علاج کے لیے دواکے طور پر کھاتے ہیں۔ پھر کئی سارے لوگ اس کے بارے میں نثر عی حکم بھی پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے ذیل میں اس کا نثر عی حکم ذکر کیاجا تاہے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہوسکے۔

## كيكرے كى جِلت اور حُرمت سے متعلق شرعی حكم:

1۔احناف کے نزدیک سمندری جانداروں میں سے صرف مجھلی ہی حلال ہے، مجھلی کے علاوہ دیگر سمندری جاندار حرام ہیں،اس لیے کیٹرابھی حرام ہے کیوں کہ وہ مجھلی کی قشم نہیں۔

2۔ مذکورہ مسکے سے واضح ہوا کہ کیگڑا کھانا حرام ہے، اس لیے اس کو کھانے اور اس کا سوپ پینے سے اجتناب کرنا ضروری ہے، البتہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج کسی حلال اور جائز چیز سے نہ ہو سکتا ہواور اس مرض کے علاج کے لیے کوئی ماہر مسلمان طبیب کیگڑا کھانے یااس کا سوپ پینے کو تجویز کر ہے اور اس کے ذریعے شفا ہو جانے کا غالب امکان بھی ہو توالیی شدیدی مجبوری کی صورت میں بطورِ رعلاج کیگڑا کھانے اور اس کے ذریعے شفا ہو جانے کا غالب امکان بھی ہو توالیی شدیدی مجبوری کی صورت میں بطورِ رعلاج کیگڑا کھانے اور اس کا سوپ پینے کی اجازت ہے۔

## فقهىعبارات

#### • تحفة الفقهاء:

أما الذي لا يعيش إلا في الماء فكله محرم الأكل إلا السمك خاصة بجميع أنواعه سوى الطافي منه فإنه مكروه؛ لقوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال»، وهذا عندنا. (كتاب الذبائح)

## مجمع الأنهر:

ولا يؤكل من حيوان الماء وهو الذي يكون مثواه وعيشه في الماء عندنا؛ لقوله تعالى: "ويحرم عليهم الخبائث»، إلا السمك بأنواعه غير الطافي. (كتاب الذبائح)

کیر ا(Crab) حلال ہے یاحرام؟

• النتف في الفتاوى:

حكم دواب البحر:

وأما دواب البحر فانها محرمة، سوى السمك بأجناسها في قول الفقهاء.

• تبين الحقائق شرح كنز الدقائق:

وقال في «النّهَايَةِ»: يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ كَالْخُمْرِ وَالْبَوْلِ إِذَا أُخبره طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فيه شِفَاءً، ولم يَجِدْ غَيْرَهُ من الْمُبَاحِ ما يَقُومُ مَقَامَهُ، وَالْحُرْمَةُ تَرْتَفِعُ لِلضَّرُورَةِ ،فلم يَكُنْ مُتَدَاوِيًا بِالْحُرَامِ، فلم يَتَنَاوَلْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَهُ في دَاءٍ عُرِفَ له دَوَاءٌ غَيْرُ الْمُحَرَّمِ.

### • الدر المختار:

أُخْتُلِفَ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ كَمَا فِي رَضَاعِ «الْبَحْر»، لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ ثَمَّةَ وَهُنَا عَنِ «الْحُاوِي»: وَقِيلَ: يُرَخَّصُ إِذَا عُلِمَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءُ آخَرُ كَمَا رُخِّصَ الْخَمْرُ لِلْعَطْشَانِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

## • رد المحتار على الدر المختار:

(قَوْلُهُ: أُخْتُلِفَ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ) فَفِي «النِّهَايَةِ» عَن «الذَّخِيرَةِ»: يَجُوزُ إِنْ عَلِمَ فِيهِ شِفَاءً وَلَمْ يَعْلَمْ دَوَاءً آخَرَ. وَفِي «الْخَانِيَّةِ» فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْعَلْ وَلَمْ يَعْلَمْ دَوَاءً آخَرَ. وَفِي «الْخَانِيَّةِ» فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ اللَّه لَمْ يَعْفُ شِفَاءً كُمْ فِيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: أَنَّ مَا فِيهِ شِفَاءً لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا يَحِلُ الْخَمْرُ لِلْعَطْشَانِ فِي الضَّرُورَةِ، وَكَذَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ «الْهِدَايَةِ» فِي «التَّجْنِيسِ» .... وأَفَادَ سَيِّدِي عَبْدُ الْغَفِيِّ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الإِخْتِلَافُ فِي كَلَامِهِمْ؛ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْجُوازِ لِلصَّرُورَةِ، وَاشْتِرَاطُ صَاحِب «النِّهِدَايَةِ» الْعِلْمَ لَا يُنَافِيهِ اشْتِرَاطُ مَنْ بَعْدَهُ الشَّفَاءَ، وَلِذَا قَالَ وَالِدِي فِي «شَرْحِ الدُّرَرِ»: إِنَّ قَوْلُهُ: «لَا لِلتَّذَاوِي» مَحْمُولُ عَلَى الْمُظْنُونِ، وَإِلَّا فَجَوَارُهُ بِالْيَقِينِيِّ اتِّفَاقُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «الْمُصَفَّى». «لا لِلتَّذَاوِي» مَحْمُولُ عَلَى الْمُظْنُونِ، وَإِلَّا فَجَوَارُهُ بِالْيَقِينِيِّ اتِّفَاقُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «الْمُصَفَّى». الْعِلْمَ لَا يُعْلِمُ مُوافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الإِسْتِدُلَالِ لِقَوْلِ الْإِمَامِ، لَكِنْ قَدْ عَلِمْت أَنَّ قَوْلَ الْأَطِبَّاءِ لَا يَعْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّجْرِبَةَ يَحْصُلُ بِهَا عَلَبَةُ الظَّنِّ دُونَ الْيُقِينِ إِلَّا أَنْ التَّحْرِبَةَ يَعْصُلُ بِهَا عَلَبَةُ الظَّنِّ دُونَ الْيَقِينِ إِلَّا أَلْ الْتَجْرِبَةَ يَحْصُلُ بِهَا عَلَبَةُ الظَّنِّ دُونَ الْيَقِينِ إِلَّا أَنْ

کیر ا(Crab) حلال ہے یا حرام؟

يُرِيدُوا بِالْعِلْمِ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَهُو شَائِعٌ فِي كَلَامِهِمْ، تَأُمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ) مَحْمُولُ عَلَى الْمَظْنُونِ كَمَا عَلِمْته. (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ إِلَخْ) مَفْعُولُ «نَقَلَ» قَوْلُهُ: «وَقِيلَ عَلَى الْمَظْنُونِ فَلَا اسْتِدْرَاكَ. ..... (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَخِّصُ إِلَخْ»، وَالإسْتِدْرَاكُ عَلَى إطْلَاقِ الْمَنْعِ، وَإِذَا قَيَّدَ بِالْمَظْنُونِ فَلَا اسْتِدْرَاكَ. ..... (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ) هَذَا الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي عِبَارَةِ «النِّهَايَةِ» كَمَا مَرَّ، وَلَيْسَ فِي عِبَارَةِ «الْخَاوِي»، إلَّا يُعْلَمْ دَوَاءٌ آخَرُ) هَذَا الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي عِبَارَةِ «النِّهَايَةِ» كَمَا مَرَّ، وَلَيْسَ فِي عِبَارَةِ «الْحَاوِي»، إلَّا أَنَّ عُلَمْ وَالْمَيْتَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، أَنَّهُ يُفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «كَمَا رُخِّصَ إِلَخْ»؛ لِأَنَّ حِلَّ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، أَنَّهُ يُفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «كَمَا رُخِّصَ إِلَخْ»؛ لِأَنَّ حِلَّ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، أَنَّهُ يُفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: وَنَقَلَ الْحُمَوِيُّ أَنَّ لَحْمَ الْخِيْزِيرِ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (وَاللهُ يَعَامُوهُ الْمُعَرَّمِ) الْمُحَرَّمِ) المُحَوَّقُ أَنَّ لَمْ مُؤْمُ مُ الْمُعَرَّمِ اللهُ يُعْوِلُ الْمُعَرِّمِ الْمُعَرَّمِ) (بَابُ الْمِيَاهِ: مَطْلَبُ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ)

مبین الرحمان فاضل جامعه دار العلوم کراچی محله بلال مسجد نیو حاجی کیمپ سلطان آباد کراچی 7 صفر 1444هے/4 ستمبر 2022